

فى أحد البلدان كان يحكم سلطان يطعم المحد البلدان كان يحكم المحد البكدان كان يحكم المحدد المحد



جلس السلطان دات يوم بين أقربائه وأخذ يعد حسناته ويقول أنا أطعم الفقراء وأعلم الجهلاء وأعدل بين الناس أنا ليس عندي عيب فقال الحاضرون نعم يا سلطان ليس عندك عيب ميا





أرسلَ السلطانُ للشيخ حمدانَ وقالَ له: أنا أفعلُ كلَّ الحسناتِ وليس عندى عيوبٌ، فقالَ الشيخُ حمدانَ بيا مولاى الكمالُ لله، فقالَ السلطانُ اذنْ أخبرنِي أنت عماً بي من عيوبِ فاستأذنَ الشيخُ حمدانُ وقالَ: أمهلني ثلاثة أيام وبعدها أُخبركُ عماً بك من عيوبٍ .



مريوم ويومان وفى نهاية اليوم الثالث جاء الشيخ حمدان وأستأذن فى الدخول على السلطان فأذن له، فقال الشيخ عدثت حكاية غريبة يا مولاى. فسأله السلطان ماذا حدث فقال الشيخ حمدان ابنك الأميريا مولاى كان يسير فى الطريق وفجأة ظهرت أمامه مجموعة من الكلاب تنبح عليه واقترب أحدها وعض الأمير فى رجله.





سكت السلطان وعرف عيبه فقال له الشيخ حمدان؛ سبنْ حان من له الكمال. سبنْ حان من له الكمال.

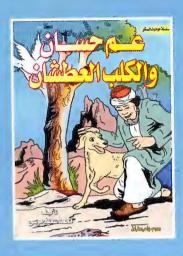



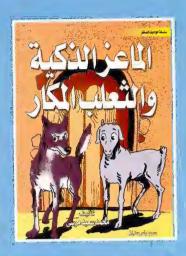













